











أَحْمَدُ جَرَى بِأَقْصَى سُرْعَةَ لَكِنَّ الكُرَةُ لَكِنَّ الكُرَةُ كَانَتُ أَسْرِعَ، وجَدَت الكُرَةُ بَاباً مَفْتُوحاً لأَحَد البيوت، دَخَلَت الكُرَةُ سَرِيْعاً وَأَحْمَدُ يَجْرِي خَلْفَها..

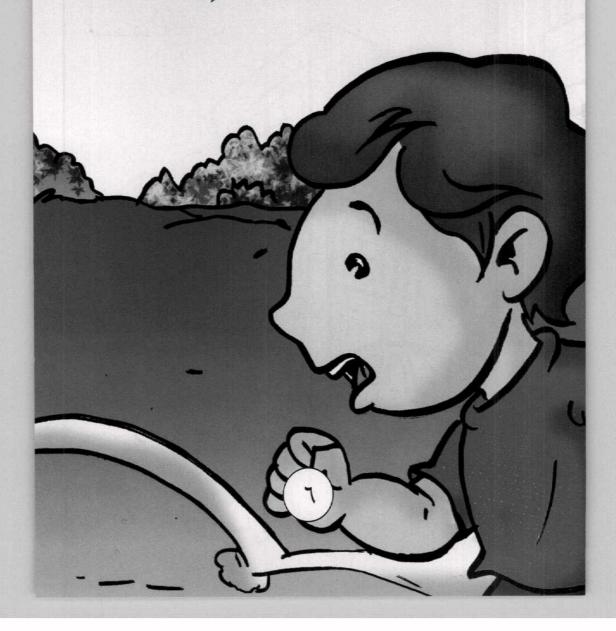

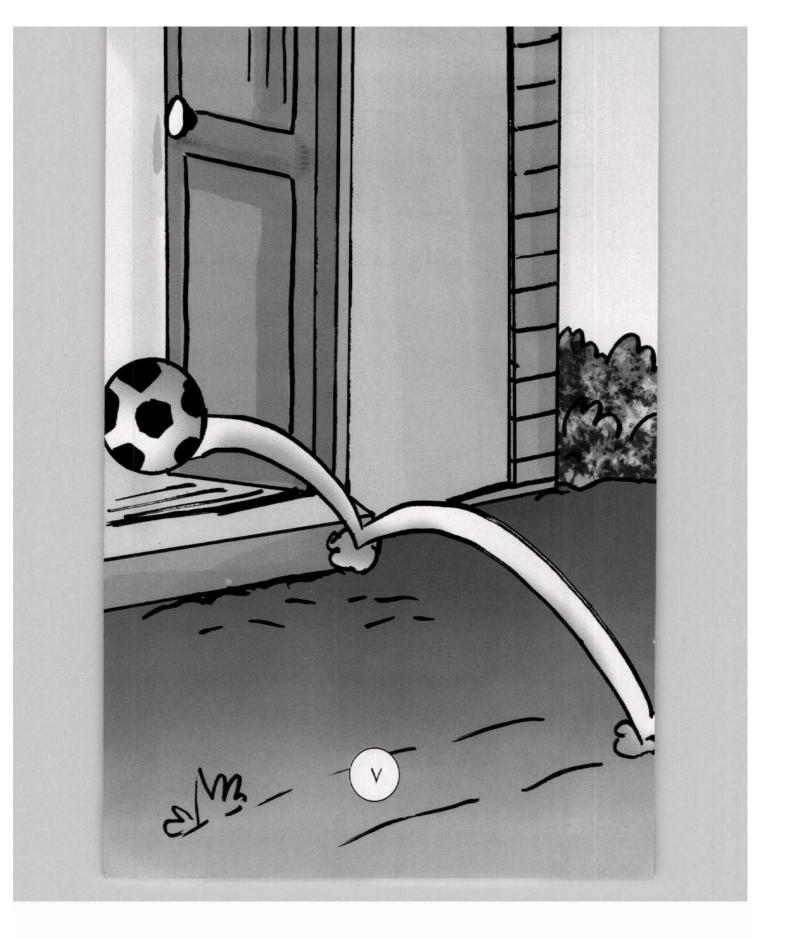



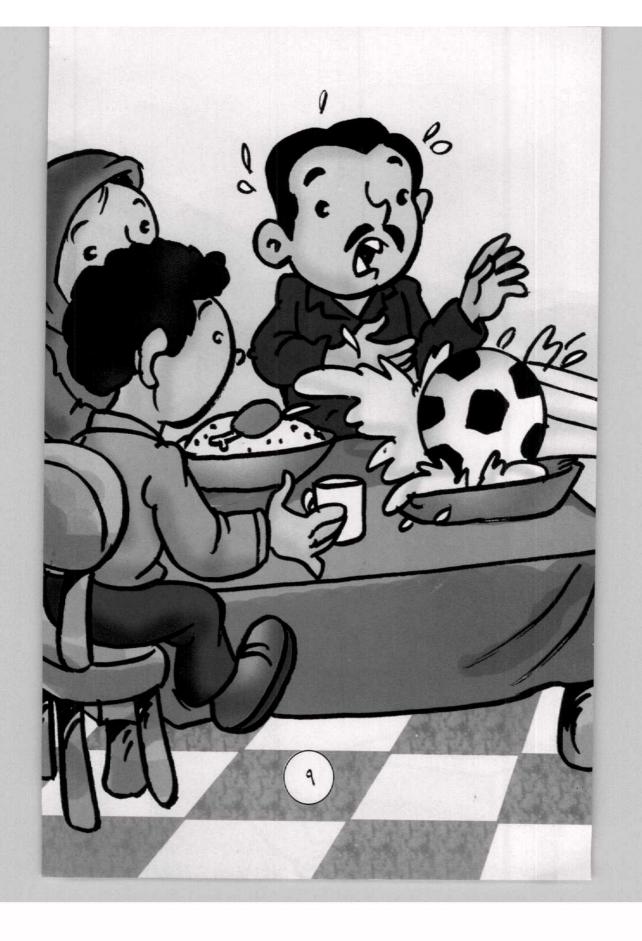

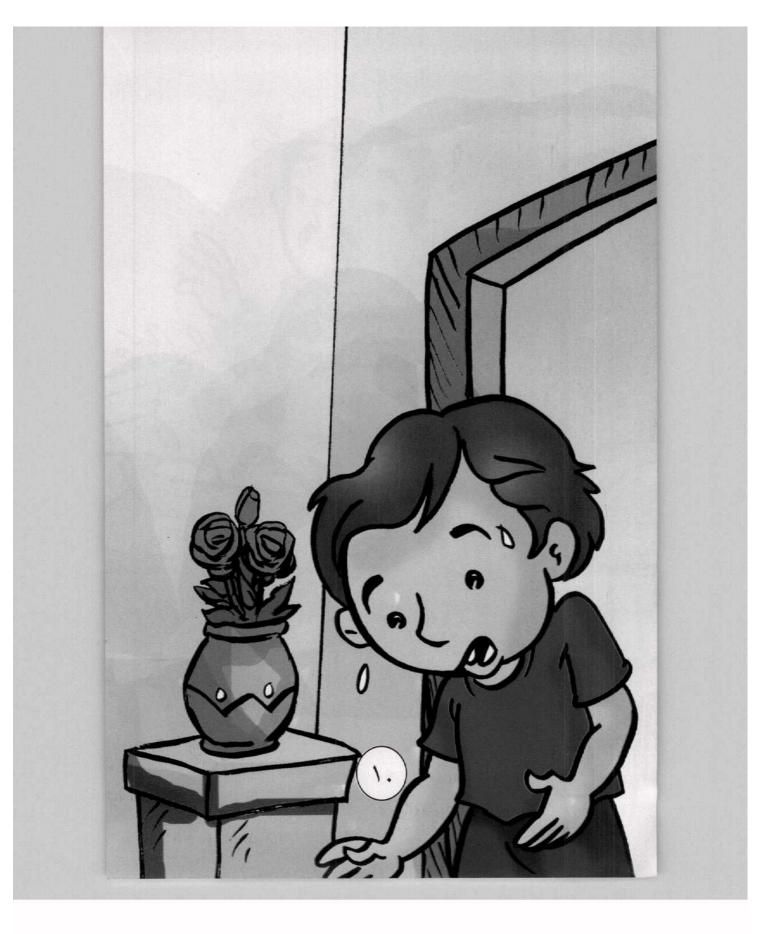

ثُم أضَاف : لكنَّهُ لَيْسَ في مكانه ابْتَسْمَ أَحْمَدُ في خَجَلٍ وقال : ابْتَسْمَ أَحْمَدُ في خَجَلٍ وقال : اسف.









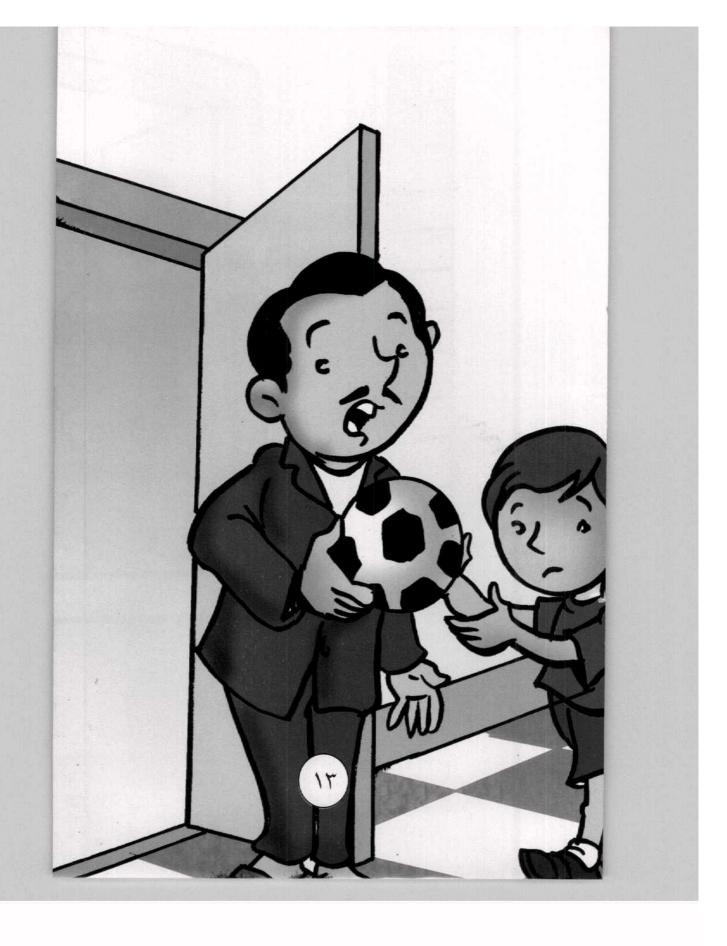

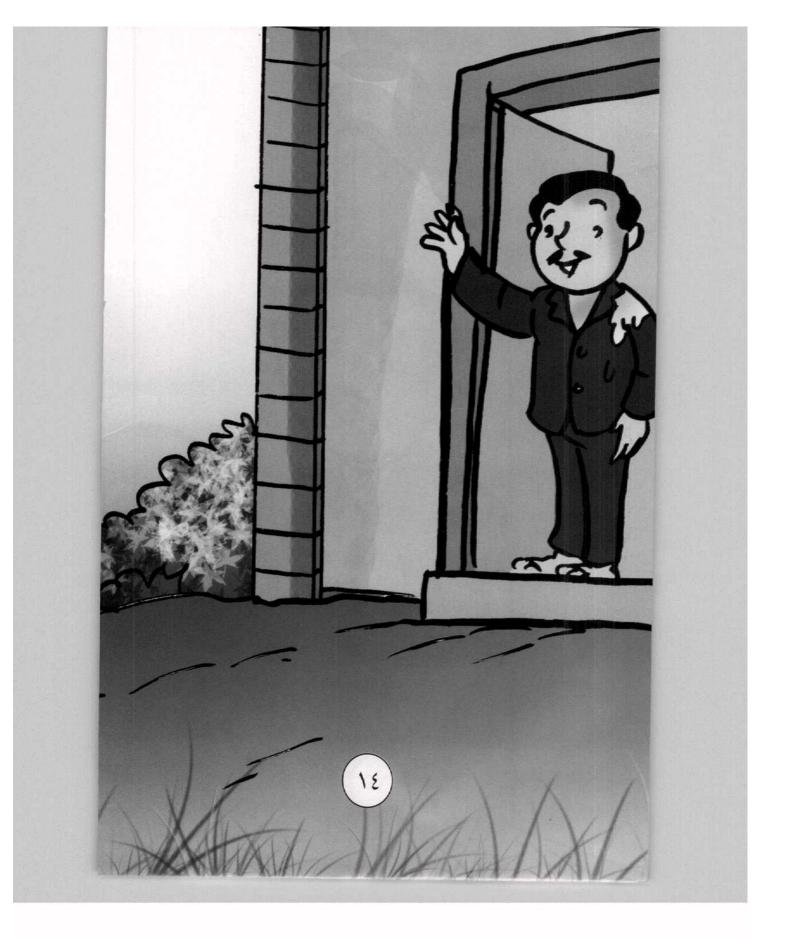

يُمْكِنُكَ أَنْ تُمَارِسَ فِيْهَا هِوَايَتَك .. دلك أفضل من اللهاب في الشارع. شكر أحمد صاحب البيت، ووعده من البيت وعدة أَنْ يَكُونَ هَدَفَهُ فی مکانه دائماً...

إلى اللقاء في قصدة أخرى

## العلم والإيمان للنشر والتوزيع

رقسم الإسداع: ۲۰۰۲/ ۲۰۰۲ الترقيم الدولى: 4-97-308-977 الطبعة الأولى: ۲۰۰۷

را يحذر النشر والنسخ والتصوير والاقتباس بأي شكل من الأشكال إلا بإذن وموافقة خطية من الناشر.